مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال





الطبعة الثانية عشرة

بمسلد: محدعطبية الإبراشي



فِي يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ، أَرَادَ أَحَدُ التُّجَّارِ أَنْ يُسَافِرَ ؛ لِيَشْتَرِى بَضَاعَة يَخْتَاجُ إِلَيْهَا فِي تِجَارَتِهِ . فَنَادَى بَنَاتِهِ الثَّلاثَ قَبْلَ سَفَرِهِ ؛ بِضَاعَة يَخْتَاجُ إِلَيْهَا فِي تِجَارَتِهِ . فَنَادَى بَنَاتِهِ الثَّلاثَ قَبْلَ سَفَرِهِ ؛ لِيَسْأَلَ كُلَّ بِنْتٍ مِنْهُن ، عَنِ الْهَدِيَّةِ التَّتِي تُحِبُّهَا ، لِيُحْضِرَهَا لَهَا لِيَسْأَلَ كُلَّ بِنْتٍ مِنْهُن ، عَنِ الْهَدِيَّةِ التَّتِي تُحِبُّهَا ، لِيُحْضِرَهَا لَهَا مَعَهُ ، حِينَا يَرْجِعُ مِن وَحْلَتِهِ .

فَقَالَتِ الْكُبْرَى : أَرْجُو يَا أَبِى أَنْ تُحْضِرَ لِي مَعَكَ عِقْدًا مِنَ اللَّوْلُؤِ الشَّمِينِ . وَقَالَتِ الْوُسْطَى: أَرْجُو يَا أَبِى أَنْ تَشْتَرِى َ لِي سَاعَةً ذَهَبِيَّةً ، لَهَا سِوَارْ جَمِيلٌ . وَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَرْجُو يَا أَبِى الْعَزِيزَ ، أَنْ تُحْضِرَ لِي مَعَكَ وَرْدَةً بَيْضًاءً . وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَثَلا تُكَلِيق أَبَاهَا شَيْئًا ، وَأَلاَ تُثْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، بَذَلِكَ أَثَلا تُكَلِيف فِي طَلَبِها ، وَأَلاَ تُثْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلاَ تُثْقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَهُلا تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلا تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَهُلا تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلا تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَأَلا تُثَقِلَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِها ، وَهُ لا تُعْدَ أُخْتَيْهَا الْكَبِيرَتَيْنِ .

وَكَانَتْ فِى الْوَقْتِ نَفْسِهِ ، جَمِيلَةَ الذَّوْقِ ، مُحِبَّةً لِلْأَزْهَارِ ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا .

وَلَمْ تَلْحَظِ الْبِنْتُ الصَّغْرَى أَنَّ الْفَصْلَ فَصْلُ شِتَاءٍ ، وَالْجَوَّ شَدِيدُ الْبُرُودَةِ ، وَالثَّلْجَ مُنْتَشِر فَى كُلِ مَكَانٍ ، وَالْأَشْجَارَ عَلَيْهَا شَدِيدُ الْبُرُودَةِ ، وَالنَّلْجَ ، وَالْبُحَيْرَاتِ مُتَجَمِّدَة . وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ طَبَقَة مِنَ الثَّلْجِ ، وَالْبُحَيْرَاتِ مُتَجَمِّدَة . وَلَيْسَ مِنَ السَّهْلِ الْخُصُولُ عَلَى وَرْدَةٍ يَيْضَاء فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ السَّنَة . وَلَمْ تَكُنْ الْخُصُولُ عَلَى وَرْدَةٍ يَيْضَاء فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ السَّنَة . وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ طَيَارَات فِى ذَلِكَ الزَّمَنِ ، تُنْقَلُ بِهِنَ الْأَزْهَارُ مِنَ الْأَقْطَارِ هُنَاكَ طَيَارَات فِى ذَلِكَ الزَّمَنِ ، تُنْقَلُ بِهِنَا الْأَزْهَارُ مِنَ الْأَقْطَارِ النَّافِئَةِ إِلَى الْأَقْطَارِ أَلْ النَّافِئَةِ إِلَى الْأَقْطَارِ أَلْ النَّافِيَةِ إِلَى الْأَقْطَارِ الْبَارِدَةِ ، كَمَا يَحْدُثُ الْآنَ .

وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ حَدَائِقُ زُجَاجِيَّةٌ ، تُدَفَّأُ تَدْفِئَةً صِنَاعِيَّةً ، تُدُفَّأُ تَدْفِئَةً صِنَاعِيَّةً ، تُزْرَعُ بِهِمَا الْأَزْهَارُ وَالْأَشْجَارُ فِي الْبِلَادِ الثَّلْجِيَّةِ كَمَا يَحْدُثُ تُورَعُ بِهِمَا الْأَزْهَارُ وَالْأَشْجَارُ فِي الْبِلَادِ الثَّلْجِيَّةِ كَمَا يَحْدُثُ

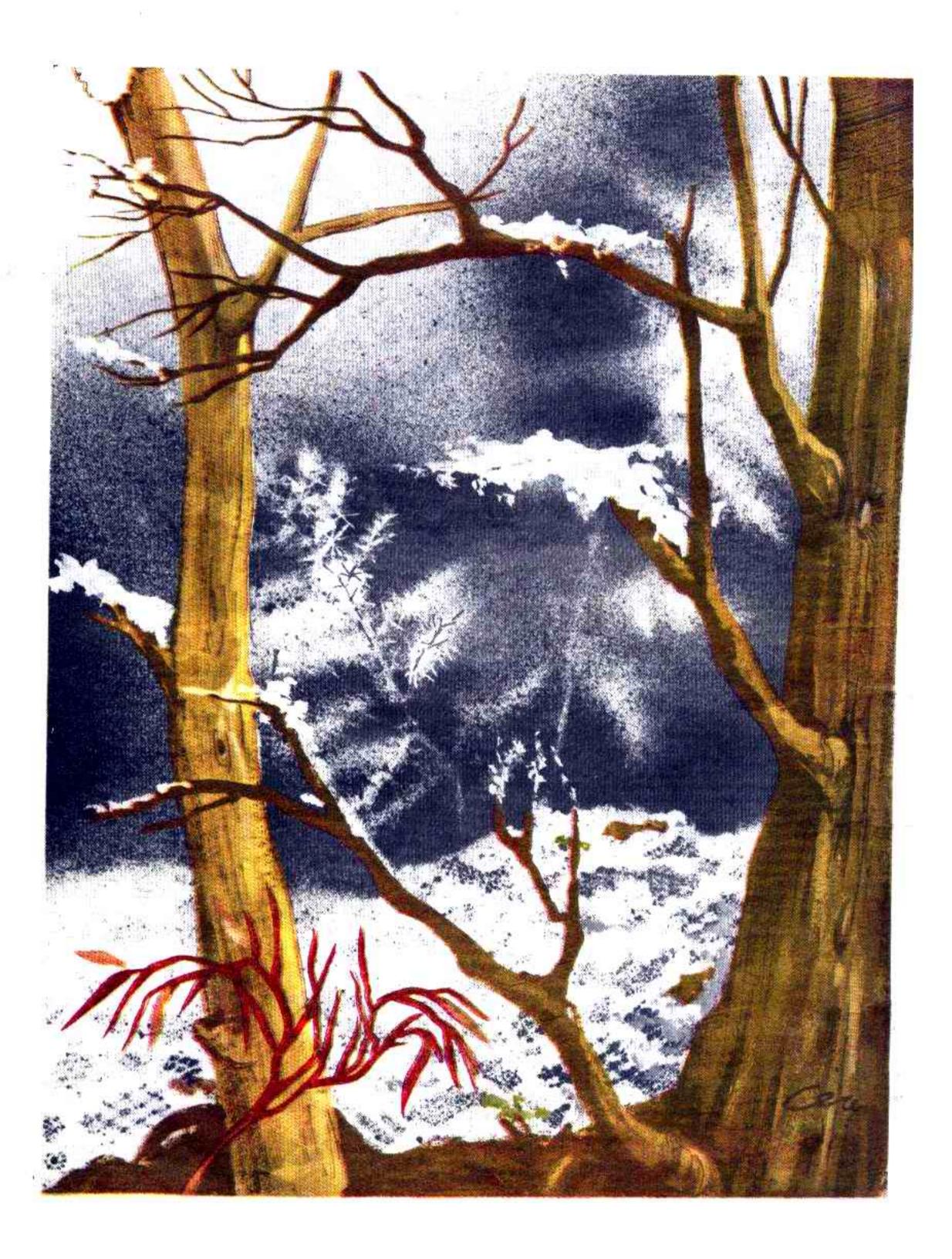



الْيَوْمَ. وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الْوَرْدَةَ الَّتِي طَلَبَتْهَا سَتَكُونُ سَبَبًا فِيْ الْمَوْرُدَة كُونُ سَبَبًا فِي لَحُرْنِهَا وَمُحُزْنِ أَبِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

كَانَتِ الْبِنْتُ الصُّغْرَى أَجْمَلَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ ، وَأَكْثَرَهُنَّ وَوَقَدْ عَزَمَ أَبُوهَا عَزْمًا أَكِيدًا ، أَنْ يَبْذُلَ ذَوْقًا وَإِحْسَاسًا . وَقَدْ عَزَمَ أَبُوهَا عَزْمًا أَكِيدًا ، أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى الْوَرَدْدَةِ التَّتِي طَلَبَتْهَا ابْنَتُهُ .

قَبَّلَ التَّاجِرُ زَوْجَتَهُ وَبَنَاتِهِ الثَّلَاثَ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّ لْنَهُ ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّ لْنَهُ ، وَهُوَ مُسَافِرْ، وَقَبَّ لْنَهُ ، وَوَدَّعُهُنَّ، وَوَدَّعْهُهُ مَعَهُ تَابِعًا خَاصًّا فِي سَفَرِهِ . وَسَافَرَ

التَّاجِرُ فِي رِحْلَةٍ ، لِشِرَاءِ بِضَاعَةٍ ، مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى . وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى التَّاجِرُ مِنْ شِرَاءِ الْبِضَاعَةِ النَّتِي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى التَّاجِرُ مِنْ شِرَاءِ الْبِضَاعَةِ النَّتِي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَكَرَّ فِي الرُّجُوعِ إِلَى بَلْدَتِهِ وَبَيْتِهِ ، وَاشْتَرَى لِابْنَتِهِ الْكَبِيرَةِ الْمَدَيَّةُ النَّتِي الْمُتَوسَطَةِ السَّاعَةَ النَّتِي الْهَدِيَّةَ النَّتِي أَرَادَتُهَا ، وَأَحْضَرَ لِابْنَتِهِ الْمُتَوسَطَةِ السَّاعَةَ النَّتِي الْهَدِيَّةَ النَّتِي أَرَادَتُهَا ، وَأَحْضَرَ لِابْنَتِهِ الْمُتَوسَطَةِ السَّاعَةَ النَّتِي أَرَادَتُهَا ، وَأَحْضَرَ لِابْنَتِهِ الْمُتَوسَطَةِ السَّاعَةَ النَّتِي أَرَادَتُهَا ، وَأَحْضَرَ لِابْنَتِهِ الْمُتَوسَطَةِ السَّاعَةَ النَّتِي الْمَحْبُوبَةِ ، وَأَخَذَ يَبْعَثُ فِي كُلِ حَدِيقَةٍ عَنْ وَرَدْدَةٍ بَيْضَاءَ لِلابْنَتِهِ الْمُحَدُوبَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ .

وَاسْتَمَرَ مُكِرِّرُ السُّوَالَ وَالْبَعْثَ، وَهُوَ رَاجِع مِنْ سَفَرِهِ ، كُلَّمَا رَأَى حَدِيْقَةً مِنَ الْحَدَائِقِ ، أَمَلًا فِي أَنْ يَجِدَ الزَّهْرَةَ السُّوَالِ النَّي أَرَادَتْهَا ابْنَتُهُ ، فَكَانَ النَّاسُ يَعْجَبُونَ ، لِهِ ذَا السُّوَالِ الْغَرِيبِ ، وَيُجِيبُونَهُ ، هَلْ تَظُنُ أَنَّ الْوَرْدَ يَظُهُرُ بَيْنَ الثَّلْجِ ، الْغَرِيبِ ، وَيُجِيبُونَهُ ، هَلْ تَظُنُ أَنَّ الْوَرْدَ يَظُهُرُ بَيْنَ الثَّاجِ ، فِي ذَلِكَ الْجَوِ الشَّدِيدِ الْبُرُودَةِ ، وقد نَزَلَتِ الْحَرَارَةُ دَرَجَاتٍ فِي ذَلِكَ الْجَوِ الشَّدِيدِ الْبُرُودَةِ ، وقد نَزَلَتِ الْحَرَارَةُ دَرَجَاتٍ تَعْتَ الصِّنَوْ ؟ فَكَانَ التَّاجِرُ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا ، حِينَا يَسْمَعُ هٰذِهِ تَعْتَ الصِّنَوْ ؟ فَكَانَ التَّاجِرُ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا ، حِينَا يَسْمَعُ هٰذِهِ الْإِجَابَةَ الْمَعْقُولَةَ ، وَهَذَا الْمُعْتَولَ . وَقَدِ ازْدَادَ أَلُهُهُ ،

لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِر عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَةِ ابْنَتِهِ الصَّغْرَى . وَهِى َرَغْبَة فَ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَقْدِر عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَة ابْنَتِهِ الصَّغْرَى . وَهِى رَغْبَة سَهْلَة "، لَا تُكَلِّفُ شَيْئًا ، فِى الْفُصُولِ الدَّافِئَةِ ، الَّتِي تَكْثُرُ . فِي الْفُصُولِ الدَّافِئَةِ ، الَّتِي تَكْثُرُ . فِي الْفُصُولِ الدَّافِئَةِ ، الَّتِي تَكْثُرُ .

اِسْتَمَرَّ الْأَبُ مُسَافِرًا فِى طَرِيقِهِ ، وَهُوَ مَشْغُولُ الْبَالِ ، قَلِقُ الْفِكْرِ، بِسَبَبِ هٰذِهِ الْوَرُدَةِ، الَّتِي يَتَمَنَّى أَنْ يَجِدَهَا، لِيَأْخُذَهَا مَعَهُ لِابْنَتِهِ ، حَتَّى رَأَى قَصْرًا كَبِيرًا ، حَوْلَهُ حَدِيقَةٌ غَرِيبَةٌ ، مُتَسَعَة ، تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ، فَنِي الْقِسْمِ الْأُوَّلِ مِنَ الْحَدِيقَةِ يَجِدُ ا لإنْسَانُ جَوًّا دَافِئًا كَجَوِّ الصَّيْفِ ، وَيَجِدُ الْأَشْجَارَ خَضْرَاءَ مُورِقَةً ، وَيَرَى كَثِيرًا مِنَ الْأَزْهَارِ الْجَمِيلَةِ ، الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ . وَ فِي الْقِدْمِ الثَّا نِي مِنْهَا يَجِدُ الْأَشْجَارَ بَيْضَاءَ مُغَطَّاةً بِطَبَقَةٍ مِنَ الثَّلْجِ ، وَلَا أُوْرَاقَ فِيهَا ، وَلَا يَرَى أَثَرًا لِلْأَزْهَادِ . وَالْجَوُّ فِيهَا جَوْ شَتُوى تَتَجَمَّدُ فِيهِ الْمِيَاهُ، وَتَصِيرُ تُلْجًا. عَجِبَ التَّاجِرُ لِهِلْـذَا الْمَنْظَرِ الْغَرِيبِ ، وَلُوُجُودِ جَوَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ





فى وَقْتِ وَاحِدٍ، وَوُجُودِ حَدِيقَتَيْنِ: إِخْدَاهُمَا صَيْفِيَّة ، وَالْأَخْرَى شَتُويَّة فَى قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى تَابِعِهِ ، وَقَالَ لَهُ ، إِنَّ مِنْ حُسْنِ الْحَظِ ، أَنْ نَجِدَ هذه ِ الْحَدِيقة الصَّيْفِيَّة ، فِي هذا الْقَصْرِ . وَيَظْهُرُ أَنَّ فِي هذه ِ الْحَدِيقة وَحْدَها تَدُوفِئة صِنَاعِيَّة ، الْقَصْرِ . وَيَظْهُرُ أَنَّ فِي هذه ِ الْحَدِيقة وَحْدَها تَدُوفِئة صِنَاعِيَّة ، الْقَصْرِ . وَيَظْهُرُ أَنَّ فِي هذه ِ وَإِنِي أَرَى كَثِيرًا مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ فِي هذا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَة ِ . وَإِنِي أَرَى كَثِيرًا مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ الْجَمِيلِ ، فَاذْهَبُ ، وَآسْتَأْذِنْ مِنَ الْبُسْتَانِيّ ، وَآقَطْف وَرْدَة وَاحِدَةً بَيْضَاء .

ذَهَبَ التَّابِعُ ، وَنَادَى فِى الْحَدِيقَةِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَرَ أَحَدًا ، فَقَطَفَ وَرْدَةً بَيْضَاءَ مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ ، وَأَحْضَرَهَا لِيَرَا أَحَدًا ، فَقَطَفَ وَرْدَةً بَيْضَاءَ مِنْ أَشْجَارِ الْوَرْدِ ، وَأَحْضَرَهَا لِيسَتِدِهِ . فَسُرَّ بِهَا التَّاجِرُ سُرُورًا كَثِيرًا ، وَرَكِبَ الِلاثْنَانِ ، وَسَارَا فِي طَرِيقِهِمَا ، فَرِحَيْنَ بِالْهَدِيَّةِ النَّادِرَةِ .

وَبَعْدُ قَلِيلٍ رَأَيَا أَسَدًا مُتَوَحِّشًا، يَجْرِي وَرَاءَهُمَا، وَيَزْأَرُ وَبَعْدُ وَبِعْدُ عَلَيْهِ وَيَؤَالُ يَجْرِي وَرَاءَهُمَا ، وَيَزْأَرُ وَنِيرًا مُخِيفًا ، حَتَّى لَحِقَهُمَا ، فَقَالَ لِلتَّاجِرِ : كَيْفَ تَجْسُرُ عَلَيْ إِنْ مِنِي الْمَانُ تَسْرِقَ هَذِهِ الْوَرْدَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنِي ؟ عَلَى أَنْ تَسْرِقَ هَذِهِ الْوَرْدَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنِي ؟

فَأَجَابَ التَّاجِرُ: لَقَدْ نَادَيْنَا، وَحَاوَلْنَا أَنْ نَسْتَأْذِنَ مِنَ الْبُسْتَا نِيّ، وَلَا أَنْ نَسْتَأْذِنَ مِنَ الْبُسْتَا نِيّ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا نَسْتَأْذِنَهُ . وَإِنّى أَسِفْ أَسَفًا شَدِيدًا ؛ لِلَائِتى لَمْ أَعْرِفُ أَنَّ الْحَدِيقَةَ حَدِيقَتُكَ .

فَقَالَ الْأَسَدُ: لَقَدْ أَخَذْتَ وَرَ ْدَتِى، وَسَرَقَتْهَا مِنْ حَدِيقَتِى . وَإِنِّى مُصَمِّمٌ عَلَى قَتْلِكَ .

فَقَالَ التَّاجِرُ: أَرْجُو أَنْ تَصْفَحَ عَنْ هٰذَا الذَّنْبِ، وَأَلَّا تَقْتُلَنِي.

وَ إِنِّى مُسْتَعِدٌ أَنْ أَعْطِيَكَ مَا تُرِيدُ ثَمَنًا لَهَا .

فَقَالَ الْأَسَدُ: إِنِّى لَا أُرِيدُ نَقُودًا . وَلَنْ أَتُرُكُكَ حَيَّا إِلَّا إِلَّا وَعَدْ تَنِى وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ تُعْطِينِي أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَا بِلُكَ ، حِينَا إِذَا وَعَدْ تَنِى وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ تُعْطِينِي أَوَّلَ شَيْءٍ يُقَا بِلُكَ ، حِينَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ .

حَارَ التَّاجِرُ فِي الْأَمْرِ، وَأَخَذَ يُفَكِرُ، قَبْلَ أَنْ يُوافِقَ الْأَسْدَ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ، قَدِ اعْتَادَتِ الْأَسَدَ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ، قَدِ اعْتَادَتِ الْبُنتِي الصَّغِيرَةُ، أَنْ تَجْرِي لِمُقَابَلَتِي حِينَمَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ، آبْنَتِي الصَّغِيرَةُ ، أَنْ تَجْرِي لِمُقَابَلَتِي حِينَمَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، لِأَنْهَا تُحِبُّنِي كَثِيرًا، فَمَاذَا أَفْعَلُ إِذَا قَابَلَتْنِي، وَهِي أَعَنُ الْإِنَّهَا تُحِبُّنِي كَثِيرًا، فَمَاذَا أَفْعَلُ إِذَا قَابَلَتْنِي، وَهِي أَعَنُ شَيْءٍ عِنْدِي فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ ؟

فَسَهَـ لَ التَّابِعُ الْأَمْرَ عَلَى سَيِّدِهِ ، خَوْفًا عَلَى حَيَاتِهِ مِنَ الْأَسَدِ ، وَقَالَ لَهُ ؛ قَدْ يَكُونُ الْكَلْبُ أَوِ الْقِطُ أَوَّلَ شَيْءٍ الْأَسَدِ ، وَقَالَ لَهُ ؛ قَدْ يَكُونُ الْكَلْبُ أَوِ الْقِطُ أَوَّلَ شَيْءٍ الْأَسَدِ ، وَقَالَ لَهُ ! قَدْ يَكُونُ الْكَلْبُ أَوِ الْقِطُ أَوَّلَ شَيْءٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ .

فَاضْطُرَّ التَّاجِرُ أَنْ يُوَافِقَ عَلَى هٰذَا الشَّرْطِ ، وَيَعَدَ الْأَسَدَ



أَنْ يُعْطِيَهُ أُوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ حِينَمَا يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ . وَقَدْ وَافَقَ وَقَلْبُهُ غَيْرُ رَاضٍ . وَأَخَذَ الْوَرْدَةَ الْبَيْضَاءَ مَعَهُ ، وَرَجَعَ الْأَسَدُ إِلَى حَدِيقَتِهِ ، وَسَارَ التَّاجِرُ فِي طَرِيقِهِ ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَنْزَلِهِ .

وَحِينَمَا سَمِعَتِ الْبِنْتُ الصُّغْرَى صَوْتَ أَبِيهَا بِالْبَابِ ، جَرَتُ مُسْرِعَةً ، وَقَا بَلَتْهُ فَرِحَةً مَسْرُورَةً بِرُجُوعِهِ سَالِمًا . وَقَبَّلَتْهُ مُسْرِعَةً ، وَقَا بَلَتْهُ فَرِحَةً مَسْرُورَةً بِرُجُوعِهِ سَالِمًا . وَقَبَّلَتْهُ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ . وَكَانَتِ الْأُولَى فِي الْمُقا بَلَةِ ، لِيسُومِ الْحَظِ . وَكَانَتِ الْأُولَى فِي الْمُقا بَلَةِ ، لِيسُومِ الْحَظِ .



وَلَمَّا رَأَتُ أَنَّهُ أَحْضَرَ لَهَا الْوَرْدَةَ النَّتِي تُحِبُّهَا، زَادَ فَرَحُهَا وَسُرُورُهَا ، فَقَدْ فَرِحَتْ بِرُوْيَةِ أَبِيهَا، وَفَرِحَتْ بِالْوَرْدَةِ النَّادِرَةِ وَسُرُورُهَا ، فَقَدْ فَرِحَتْ بِرُوْيَةِ أَبِيهَا ، وَفَرِحَتْ بِالْوَرْدَةِ النَّادِرَةِ النَّادِرَةِ الْجَمِيلَةِ النَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهَا . وَلَمْ تَعْرِفْ مَاذَا يَنْتَظِرُهَا بِسَبَبِ الْجَمِيلَةِ النَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهَا . وَلَمْ تَعْرِفْ مَاذَا يَنْتَظِرُهَا بِسَبَبِ هَذِهِ الْوَرْدَةِ .

وَفِى الْوَقْتِ النَّذِى زَادَ فَرَحُهَا وَسُرُورُهَا ، آزْدَادَ أَبُوهَا حُزْنَا وَغَمَّا ، آزْدَادَ أَبُوهَا حُزْنَا وَغَمَّا ، وَأَخَذَ يَقُولُ ؛ وَاأَسَفَاهُ يَا آبْنَتِي الْعَزِيزَةَ . لَقَدِ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْوَرْدَةَ بِشَيْءٍ لَا يُقدَّرُ بِمَالٍ وَجَوَاهِرَ . فَثَمَنُهَا غَالٍ جِدًّا، هذه الْوَرْدَةَ بِشَيْءٍ لَا يُقدَّرُ بِمَالٍ وَجَوَاهِرَ . فَثَمَنُهَا غَالٍ جِدًّا،

لَا أَقْدُرُ أَنْ أَدْفَعَهُ . وَلَا تَعْرِفِينَ مَا هُوَ . فَسَأَلَتُهُ : لِمَاذَا أَرَاكَ حَزِينًا يَا أَبِي ؟ وَمَا الثَّمَنُ التَّذِي تُرِيدُهُ ؟

فَأَجَابَهَا : إِنَّى حَزِينٌ مِنْ أَجْلِكِ ، خَائِفٌ عَلَى حَيَاتِكِ ؛ فَقَدْ وَعَدْتُ أَسَدًا مُتَوحِتُنًا أَنْ أُعْطِيَهُ أُوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُنِي حِينَا أَنْ أَعْطِيهُ أُوَّلَ شَيْءٍ يُقَابِلُنِي حِينَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنًا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُكِ أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنًا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُكِ أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثَمَنًا لِهذِهِ الْوَرْدَةِ . وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُكِ إِلَى الْبَيْتِ ، وَصَمَمَ عَلَى أَنْ يَأْكُلُكِ إِلَى الْبَيْتِ مَا حَدَث ، وَصَمَمَ عَلَى أَنَّلَا تَذْهَب . وَلَيكُنْ مَا يَكُونُ .

فَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، وَقَالَتْ لَهُ : اَطَمْعَبْنَ يَا أَبِي ، وَلَا تَخْوَنُ مُطْلَقًا . وَلَا تَخَفْ عَلَى ؟ فَإِنَّنِي بِالْهُدُوءِ وَالذَّوْقِ ، وَحُسْنِ لَعُوْنَ مُطْلَقًا . وَلَا تَخَفْ عَلَى ؟ فَإِنَّنِي بِالْهُدُوءِ وَالذَّوْقِ ، وَحُسْنِ التَّهْ كِيرِ سَأَغْلِبُهُ ، وَلَنْ يَمَسَّنِي بِسُوءٍ . وَيُمْكُنُكَ أَنْ تَفِي التَّهْ كِيرِ سَأَغْلِبُهُ ، وَلَنْ يَمَسَّنِي بِسُوءٍ . وَيُمْكُنُكُ أَنْ تَفِي التَّهُ بِوَعْدِكَ ، وَتَسْمَحَ لِي بِالذَّهَابِ ، وَتَطْمَئِنَ عَلَى ، وَسَأَنْتَصِرُ بِوَعْدِكَ ، وَتَسْمَحَ لِي بِالذَّهَابِ ، وَتَطْمَئِنَ عَلَى ، وَسَأَنْتَصِرُ عَلَيْهِ ، وَأَجْعَلُهُ يَسْمَحُ لِي أَنْ أَرْجِعَ سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ عَلَيْهِ ، وَأَجْعَلُهُ يَسْمَحُ لِي أَنْ أَرْجِعَ سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ شَمَحُ لِي أَنْ أَرْجِعَ سَالِمَةً إِلَيْكَ ، إِنْ شَمَعُ اللّهُ اللّهُ لَاللّهُ .



أُعْجِبَ أَبُوهَا بِتَفْكِيرِهَا ، وَذَكَائِهَا ، وَوَافَقَهَا عَلَى أَنْ يَفَى بِوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ لَهَا بِالذَّهَابِ ، وَيَتْرُكُ الْأَمْرَ لِلّهِ . بوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ لَهَا بِالذَّهَابِ ، وَيَتْرُكُ الْأَمْرَ لِلّهِ . أَوَفِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي آسْتَأْذَنَتْ أَبَاهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الطَّرِيقِ الشَّرِيقِ الشَّدِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي آسْتَأْذَنَتْ أَبَاهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الطَّرِيقِ الشَّدِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي آسْتَأَذْنَتْ أَبَاهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الطَّرِيقِ الشَّدِي تَسِيرُ فِيهِ ، وَآسْتَعَدَّتُ لِلذَّهَابِ ، وَوَدَّعَت أُسْرَتَهَا ، وَخَرَجَت وَقَلْبُهَا مَمْلُوا شَجَاعَةً وَإِقَدَامًا .

كَانَ الْأَسَدُ أُمِيرًا مَسْحُورًا ، يَتَحَوَّلُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْحَاشِيَةِ إِلَى أُسُودٍ فِى أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، وَفِى الْمَسَاءِ يَضِيرُونَ رِجَالًا ، وَيَتَحَوَّلُونَ إِلَى صُورِهِمُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُسْحَرُوا . يَضِيرُونَ رِجَالًا ، وَيَتَحَوَّلُونَ إِلَى صُورِهِمُ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُسْحَرُوا . وَحِينَا وَصَلَتِ الْفَتَاةُ إِلَى الْقَصْرِ ، كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْعَصْرِ ، وَعَنَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْعَصْرِ ، فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ ، إِسْتَقْبَلَهَا فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ ، إِسْتَقْبَلَهَا فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ ، إِسْتَقْبَلَهَا فَاسْتَقْبَلَهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ ، وَهُو عَلَى صُورَةٍ أَسَدٍ ، السَّقْبَلَهَا كَمَا يَكُلِّ أَدَبٍ وَاحْبَرَامٍ ، وَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَخَذَ يُكَلِّمُهَا كَمَا يَتَكُلِّ أَدَبُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهَا بِتَارِيخِ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا يَتَكُلَّمُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهَا بِتَارِيخِ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا يَتَكِلَمُ الْإِنْسَانُ ، وَأَخْبَرَهَا بِتَارِيخٍ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ، فَرَضِيتُ . وَبِمُجَرَّدِ قَبُولِها ، زَالَ أَثَرُ السِّحْرِ ، وَالْسَحْرُ ، وَبُولِها ، زَالَ أَثَرُ السِّحْرِ ،



فَعَادَ الْأَمِيرُ إِلَى صُورَ تِهِ الطَّبِيعِيَّةِ كَإِنْسَانٍ. وَبَعْدَ أَيَّامٍ أُقِيمَ حَفْلُ الزَّوَاجِ فِي الْقَصْرِ الْمَسْخُورِ ، وَعَاشَ الزَّوْجَانِ عِيشَةً سَعِيدَةً .

وَقَدِ اعْتَادَ الْأَمِيرُ أَنْ يَتْرُكَ عَرُوسَهُ كُلَّ صَبَاحٍ ، وَيَغِيبَ طُولَ النَّهَادِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِى الْمَسَاءِ ، وَمَعَهُ رِجَالُهُ ، فَتَسْتَقْبِلَهُ عَرُوسُهُ بِكُلِّ مَكُلِّ تَرْجِيعٍ .

وَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ لَهَا : غَدًا سَتَـٰتَزَوَّجُ أُخْتُكِ

الْكُ بْرَى، وَسَيُحْتَفَلُ بِزَوَاجِهَا آحْتِفَالًا عَظِيًا، فِي بَيْتِ أَبِيكِ ، فَالْكُ بْرَى وَالْجِهَا أَحْتِفَالًا عَظِيًا، فِي بَيْتِ أَبِيكِ ، فَإِذَا أَرَدْتِ الذَّهَابَ لِرُوءْيَةِ أُسْرَتِكِ ، وَالِلا شُتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَإِلا شُتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَإِلا شُتِرَاكِ فِي الْفَرَحِ ، فَالْا مَا نِعَ عِنْدِي.

شَكَرَتِ الزَّوْجَةُ لِلْأَمِيرِ شُعُورَهُ النَّبيلَ، وَفَرحَتْ كَثِيرًا بهذَا الْخَبَرَ السَّارِ"، وَرَأْتْ أَنَّ هٰذِهِ فُرْصَةٌ لِرُونِيَةً أَبِيهَا وَأُسْرَتِهَا، فَقَدِ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهَا عَنِ الْأُسْرَةِ ، مُنْذُ سَفَرِهَا، وَظَنَّ الْجَمِيعُ أَنَّهَا مَاتَتْ ، وَأَنَّ الْأَسَدَ قَدِ افْتَرَسَهَا فِي الْيَوْمِ التَّذِي رَآهَا فِيهِ . خَرَجَتْ زَوْجَةُ الْأَمِيرِ الْمَسْحُورِ لِلسَّفَرِ، وَمَعَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأُسُودِ الْمَسْحُورَةِ لِحِرَاسَتِهَا فِي الطَّرِيقِ، وَقَدِ اسْتَقْبَلَهَا أَهْلُهَا وَأَقَارِبُهَا وَصَدِيقَاتُهَا عِنْدَ وُصُولِهِمَا إِلَى بَيْتِهَا بِفَرَحٍ كَثَيرٍ ، وَطَمْ أَنَتْهُمْ ، وَقَالَتْ لَهُمْ : لَا تَخَافُوا . وَأَخْبَرَتْهُمْ بَقِصَّتِهَا، وَقِصَّةٍ زَوْجِهَا ، وَ بِأَنَّهَا فِى مُنْتَهَى السَّعَادَةِ، وَكَانَ الْفَرَحُ فَرَحَيْنِ ، فَرَحًا بِهِـَا ، وَفَرَحًا بِأُخْتِهاً . وَمَكَثَتْ حَتَّى انْتَهَى حَفْلُ الزَّوَاجِ ، ثُمَّ



اسْتَأْذَنَتْ أَبَاهَا وَأُسْرَتَهَا فِي الرُّجُوعِ إِلَى زَوْجِهَا ، وَدَعَتْ أَهْلَهَا لِزِيَارَتِهَا . فَأَذِنَ لَهَا أَبُوهَا ، وَوَدَّعَهَا الْجَمِيعُ وَرَجَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ . لِزِيَارَتِهَا . فَأَذِنَ لَهَا أَبُوهَا ، وَوَدَّعَهَا الْجَمِيعُ وَرَجَعَتْ إِلَى الْقَصْرِ . فَرَحَ الْأَمِيرُ الْمَسْخُورُ بِرُجُوعِ زَوْجَتِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهَا اسْتِقْبَالاً فَرِحَ الْأَمِيرُ الْمَسْخُورُ بِرُجُوعِ زَوْجَتِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهَا اسْتِقْبَالاً حَسَنًا . وَبَعْدَ مُدَّةً قَصِيرَةً وَلَا لَهُمَا طِفْلٌ جَمِيلٌ ، فَفَرِحًا بِهِ فَرَحًا كَثِيرًا وَكَانَ سَلُوةً لَهُمَا فِي هذه الْحَيَاةِ .

وَذَاتَ يَوْمٍ ، وَصَلَتْ إِلَى الْأَمِيرِ وَزَوْجَتِهِ دَعْوَةٌ لِحُضُورِ الْحَفْلِ بِزَوَاجِ الْأَخْتِ الثّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ . فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : فِى الْحَفْلِ بِزَوَاجِ الْأَخْتِ الثَّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ . فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : فِى الْحَفْلِ بِزَوَاجِ الْأَخْتِ الثَّارِنيَةِ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَذْهَبَ مَعِى لِلرَّى هَذِهِ الْمَرَّةِ لَنْ أَذْهَبَ وَحْدِي . وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ مَعِي لِلرَّى لَلْرَى الْمَرَّةِ لَنْ أَذْهَبَ وَحْدِي . وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ مَعِي لِلرَّى أَشْرَى كُلَّهَا ، وَنَشْتَرَكَ جَمِنِيعًا فِي الْفَرَح .



عَلَى ۚ أَنْ أَهِيمَ عَلَى وَجْهِى فِى الْعَالَم ِ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأَتَنَقَّلَ مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ .

فَقَالَتْ لَهُ : سَنَعْمَلُ كُلَّ وَسِيلَةٍ ، حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْكَ أَى اللهُ عَلَيْكَ أَى اللهُ عَلَيْك شُعَاعٍ مِنْ نُورِ الِلاحْتِفَالِ .

فَاطُمْ أَنَّ الْأَمِيرُ الْمَسْخُورُ ، وَسَافَرَ مَعَ زَوْ جَٰتِهِ ، لِيَرَى أَسْرَتَهَا وَتَرَاهُ ، وَيَشْتَرِكَ مَعَهَا عَنْ بُعْدٍ فِى الْفَرَحِ. وَأَخَذَا مَعَهُمَا طُفْلَهُمَا الصَّغِيرَ الْمَحْبُوبَ .

وَاخْتَارَتُ زَوْجَتُهُ عَاعَةً كَبِيرَةً ، حِيطَانُهَا سَمِيكَة ، لِيَجْلِسَ فِيهَا الْأَمِيرُ الْمِسْكِينُ وَحْدَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَقْ فَلَتْهَا ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقْعَ عَلَيْهِ شُعَاعٌ مِنْ النُّورِ. وَلَكِنْ لِسُوءِ الْحَظِ ، لَمْ يَلْحَظُ أَنْ يَقْعَ عَلَيْهِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ. وَلَكِنْ لِسُوءِ الْحَظِ ، لَمْ يَلْحَظُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهَا أَخَدَ أَنَّ هُنَاكَ فَتَحَةً صَغِيرَةً فِي الْبَابِ ، يَمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهَا النُّورُ وَالشَّعَاعُ .

وَ فِي الْوَقْتِ النَّذِي بَدَأَ فِيهِ الاحْتِفَالُ بِالْعَرُوسَيْنِ ، وَسَارَ الْمُحْتَفِلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ بِالشَّمْعِ ، وَالْمَصَابِيحِ ، وَمَرُّوا الْمُحْتَفِلُونَ مِنَ النِّسِاءِ وَالْأَطْفَالِ بِالشَّمْعِ ، وَالْمَصَابِيحِ ، وَمَرُّوا أَمَامَ الْقَاعَةِ الْكَبِيرَةِ ، النَّتِي حَبَسَ فِيهَا الْأَمِيرُ الْمَسْحُورُ الْمَسْحُورُ الْمَسْحُورُ الْمَسْكِينِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ . فَتَحَوَّلَ نَفْسِهُ ، سَقَطَ عَلَى الْأَمِيرِ الْمِسْكِينِ شُعَاعٌ مِنَ النُّورِ . فَتَحَوَّلَ فِي الْحَالِ إِلَى طَائِرٍ أَبْيضَ . فَتَأَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَصَبَرَ . فَلَمَّا دَخَلَتُ ذَوْجَتُهُ لِلنَّورِ الْمُحْرَة وَاللَّهُ مِن النُّورُ الْحُجْرَة وَلَا النَّورُ الْحُجْرَة ؟ وَلَا النَّورُ الْحُجْرَة ؟ وَالنَّوافِذَ ، فَكَيْفَ دَخَلَ النُّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ النُورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُجْرَة ؟ النُّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُورَة ؟ النَّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُورُة ؟ النَّورُ الْحُجْرَة ؟ النَّورُ الْحُعْرَة ؟ النَّورُ الْحُورُة ؟ النَّورُ اللَّهُ النَّورُ الْحُورُة ؟ النَّورُ الْحُورُة ؟ النَّورُ الْحُورُة ؟ النُورُ الْحُورُة اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُورُ الْمُعْرَاقُ الْحَرَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْحُورُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْوَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ ا





أَنْ أَطِيرَ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَأَسِيحَ . فِي الْعَالَمِ . وَلَكِنْ سَأَرْمِي لَكِ مِنْ وَقَتْ لِآخَرَ رِيشَةً بَيْضَاءً ، تَعْرِفِينَ مِنْهَا الْجِهَةَ النَّتِي أَقْصِدُهَا ، وَالْقُطْرُ النَّذِي أُسَافِرُ إِلَيْهِ . وَيُمْكُنُكِ الْجِهَةَ النَّتِي أَقْصِدُهَا ، وَالْقُطْرُ النَّذِي أُسَافِرُ إِلَيْهِ . وَيُمْكُنُكِ الْجَهِينِي وَتُسَافِرِي إِلَى النَّاجِيةِ النَّتِي أَذْهَبُ إِلَيْهَا . وَقَدْ تَجِدِينَنِي أَنْ تَتْبُ إِلَيْهَا . وَقَدْ تَجِدِينَنِي فِي النِهَا يَقِ ، وَسَتَكُونُ نَجَاتِي عَلَى يَدَيْكِ فِي الآخِرِ إِذَا احْتَمَلْتِ الْمَتَاعِبَ سَبْعَ سِنِينَ . وَأَنْصَحُ لَكِ أَنْ تَتْرُ كِي طِفِلْنَا مَعَ جَدَّتِهِ ، اللّهَ عَلَى مَنَ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ لِيَهِ لِيَهِ الْمُكَمِّلُ عَلَيْهِ . وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ الْعَنْ مَعَ الْحَرِ الْمُتَاعِبَ مَا الْعَنْ مَنِ السَّهْلِ أَخْذُهُ مَعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ الْمُتَاعِبَ مَنْ السَّهْلِ أَخْذُهُ مُعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ الْمُعَامِدِ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعَالِقُولَ الْمُعَامِدِ الْمُ الْمُعَامِدِهُ الْعَلَيْمَ مِنَ السَّهْلِ أَخْذُهُ مُعَكِ ، وَالْحُكُمْ عَلَيْهِ الْمُعَامِينَ مَنَ السَّهْلِ الْمُذَاهُ مُعَلِي عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْمُعَامِينَ السَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَدَيْمُ الْمُ الْعَلَيْلُ الْمُ الْمُعَامِلُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْعُمْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ

بهندًا الْعَذَابِ مَعَنَا .

وَوَعَدَتْ زَوْجَهَا أَنْ تَعْمَلَ بِنَصِيحَتِهِ ، وَلَا تَثْرُكُهُ أَيْنَمَـا ذَهَبَ ، وَتَرْحَلَ مَعَهُ إِلَى أَى جِهَةٍ يَرْحَلُ إِلَيْهَــَا .

خَرَجَ الطَّائِرُ الْمِسْكِينُ مِنَ الْبَيْتِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ زَوْجَتُهُ، بَعْدَ أَنْ تَرَكَتْ طِفْلَهَا لِوَالِدَتِهَا، وَحَزِنْتِ الْأُسْرَةُ حُزْنًا شَدِيدًا لِمَا حُدَثَ ، وَتَبِعَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا الطَّائِرَ فِي كُلِ مَكَانٍ لَمِمَا حُدَثَ ، وَتَبِعَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا الطَّائِرَ فِي كُلِ مَكَانٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَتْ تَتَنَقَّلُ مُعَهُ ، وَكُلَّمَا النَّقَلَ إِلَى جَهِمَةً أَلْقَى إِلَيْهَا رِيشَةً بَيْضَاء ، لِتَعْرِفَ الْجِهَةَ النَّتِي يَرْحَلُ إِلَيْهَا، فَتَتَبْعَهُ فِي سَفَرِهِ وَرِحْلَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ طَوِيلَةٍ. وَلَمْ تُحِسَ بِشَيْءٍ فَتَتْبَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَرِحْلَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ طَوِيلَةٍ. وَلَمْ تُحِسَ بِشَيْءٍ مَنْ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ . وَلَمْ تُفَارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ؛ حَتَى مِنَ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ . وَلَمْ تُفَارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ؛ حَتَى مَنْ الرَّاحَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ . وَلَمْ تُفارِقُهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً ؛ حَتَى الْا يَتُوهَ مِنْهَا . فَكَانَتِ الزَّوْجَةَ الْأَمِينَةَ ، الْوَفِيَّة .

مَرَّتِ الْأَيَّامُ وَ قَرُبَتِ السَّنَوَاتُ السَّبْعُ أَنْ تَنْتَهِىَ. وَ بَدَأَ السُّرُورُ مَرَّتُ الْمُرُورُ يَدُ خُلُ قَلْبَ الزَّوْجَةِ الْمِسْكِينَةِ . وَأَخَذَتْ تُسَلِّى نَفْسَهَا بِأَنَّ مُدَّةَ الشَّقَاءِ، قَرُبَتْ منَ الإِنْتَهَاءِ. وَالكنَّ هٰذَا الظَّنَّ لَمْ يَتَحَقَّق ، فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاحَةِ مَسافَةً بَعِيدَةً . وَلَنْ تَرَى الرَّاحَةَ قَريبًا كَمَا ظَنَتْ . فَقَدْ حَدَثَ وَهِيَ مُسَافِرَةٌ أَنْ ضَاعَتْ مِنْهَا الرّيشَةُ الْبَيْضَاءُ ، وَكَانَتْ هٰذِهِ الرّيشَةُ كُمرْآةٍ سِخْريَّةٍ ، تَرَى فِيهَا الْمَكَانَ النَّذِي يَنْزُلُ بِهِ الطَّائِرُ الْمُعَذَّبُ ، وَتَعْرُفُ مِنْهَا الْجِهَةُ الَّتِي يُسَافِرُ إِلَيْهَا . فَضَاعَتْ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ تِلْكَ الرِّيشَةُ السِّحْرِيَّةُ الثَّمِينَةُ، وَكَانَ ذَلكَ مِنْ سُوءِ الْحَظِّ. فَنَظَرَتْ بِعَيْنَيْهَا لِلَّرَى طَائِرَهَا الْأَبِيَضَ ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَرَاهُ. وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ فِي كُلِّ جَهَةٍ ، فَلَمْ تَقَدْرِ أَنْ تَرَى زَوْجَهَا الْمُسْكِينَ ،

مَعَ أَنَّهَا فِي الْوَقْتِ النَّذِي كَانَتْ
تَحْتَفِظُ فِيهِ بِالرِّيشَةِ الْبَيْضَاءِ،
تَحْتَفِظُ فِيهِ بِالرِّيشَةِ الْبَيْضَاءِ،
كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرِّيشَةِ ،
كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرِّيشَةِ ،
فَتَرَى زَوْجَها فِي الْحَالِ ،

وَتَعُرْفُ مَكَانَهُ .

تَأْلَّمَتْ فِي نَفْسِهَا أَلَما شَدِيدًا ، وَتَاهَ زَوْجُهَا الطَّائِرُ ، وَلَا تَدْرِى أَيْنَ هُو َ . وَحَارَتِ الزَّوْجَةُ فِي أَمْرِهَا ، وَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي الْمَرْهَا ، وَأَخَذَت تُفَكِّرُ فِي عَلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الشَّمْسِ ، وَصَمَّمَتْ عَلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الشَّمْسِ ، وَمَ مَّمَتْ عَلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الشَّمْسِ ، وَتَرْجُو مِنْهَا الْمَعُونَة . فَانْتَظَرَت ْ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ ، حَيْثُ كَانَتِ وَتَرْجُو مِنْهَا الْمَعُونَة . فَانْتَظَرَت ْ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ ، حَيْثُ كَانَتِ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ ، فَنَظَرَت ْ إِلَىها وَقَالَتْ لَها : الشَّمْسُ الْمُشْرِقَة مُ ، إِنَّكِ تُضِيئِينَ الْعَالَمَ ، وَمَا فِيهِ ، وَمَا فِيهِ ،

أَيْتُهَا الشَّمْسُ الْمُشْرِقَةُ ، إِنَّكِ تُضِيئِينَ الْعَالَمَ ، وَمَا فِيهِ ، وَنُورُكِ ِ مَاطِع فِي كُلِ مَكَانٍ . فَعَلَى قِمَّةِ الْجَبَلِ يُرَى نُورُكِ ِ . وَفِي الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ يُرَى وَعَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ يُرَى ضَوْءُكِ ، وَفِي الْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ يُرَى وَعَلَى سَطْحِ الْأَرْشِ فِي مَكَانٍ مِنَ الْعَالَمِ طَائِرًا أَيْضَ ، أَثَرُكُ ِ . فَهَلُ مَ رَأَيْتِ فِي أَي مَكَانٍ مِنَ الْعَالَمِ طَائِرًا أَيْضَ ، وَتُهُتُ مِنْهُ ، وَأَصْبَحْتُ لَا أَعْرِفُ لَهُ مَكَانًا ؟ قَدْ تَاهَ مِنِي الشَّمْنُ ؛ أَيْتُهَا السَّيِدَةُ الصَّابِرَةُ الْمُخْلِصَةُ ، إِنِي قَنْهُ ، وَأَصْبَحْتُ لَلْ أَعْرِفُ لَهُ مَكَانًا ؟ فَأَجَابَتِ الشَّمْنُ ؛ أَيْتَهُا السَّيِدَةُ الصَّابِرَةُ الْمُخْلِصَةُ ، إِنِي قَنْهُ ، وَأَصْبَحْتُ لَا أَعْرِفُ لَلْ الْمُخْلِصَةُ ، إِنِي لَمْ أَرَ طَائِرَكِ الْأَيْضَ . وَلُكِكِي الْمُخْلِصَةُ ، وَلُكِكِي



سَأُعْطِيكِ هَدِيَّةً ثَمِينَةً ، إعْجَابًا بِوَفَائِكِ لِلْرَجِكِ ، وَتَقَدْيرًا لِصَبْرِكِ عَلَى المَتَاعِبِ . سَأُعْطِيكِ عُلْبَةً تُمينَةً ، بِهَا هَدِيَّة فَا لَصَبْرِكِ عَلَى المَتَاعِبِ . سَأُعْطِيكِ عُلْبَةً تُمينَةً ، بِهَا هَدِيَّة فَا أَدْرَة . وَلَكِنْ لَا تَفْتَحِيهَا إِلاَّحِينَا تَكُونِينَ فِي مُنْتَهَى الشِّدَّة ، وَلَكِنْ لَا تَفْتَحِيها إِلاَّحِينَا تَكُونِينَ فِي مُنْتَهَى الشِّدَّة ، وَلَكِنْ بَشِدَّة النِسِّيق .

لِهٰذَا شَكَرَتِ الزَّوْجَةُ لِلشَّمْسِ هَدِيَّتَهَا وَنَصِيحَتَهَا، وَأَخَذَتِ الْهَدِيَّةَ ، وَسَارَت فِى طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَظَهَرَ الْهَدِيَّة ، وَسَارَت فِى طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَظَهرَ الْهَدِيَّة ، وَسَارَت فِى طَرِيقِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَظَهرَ الْهَمَرُ بَدْرًا فِى السَّمَاءِ، فَفَكَرَّت فِى أَنْ تَسْأَلَ الْقَمْرُ، وَتَسْتَعِينَ الْقَمَرُ بَدْرًا فِى السَّمَاءِ، فَفَكَرَّت فِى أَنْ تَسْأَلَ الْقَمْرُ، وَتَسْتَعِينَ

بِهِ ، فَنَادَتْهُ ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ أَيُّهَا الْقَمَرُ ، إِنَّكَ تُضِيءُ الْعَالَمَ لَيْلًا؛ تُضِيءُ الْحُقُولَ وَالْغَابَاتِ ، وَتُضِيءُ الْجِبَالَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ ، وَتُضِيءُ الْجِبَالَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ ، وَالْقُرَى وَالْمُدُنَ وَالْبِلادَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ فِى أَيِّ جِهَةٍ مِنَ الْعَالَمِ ، وَالْمُدُنَ وَالْبِلادَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ فِى أَيِّ جِهَةٍ مِنَ الْعَالَمِ ، فَ الْفُورِكَ طَائِرًا مَسْحُورًا أَبْيَضَ ، تَاهَ مِنِيّى، وَلَا أَدْدِى أَيْنَ هُوَ الْآنَ ؟

فَأْجَابَ الْقَمَرُ : إِنِّي آسِفُ كُلُّ الْأَسَفِ ؛ لِأَنِّي لَمْ أَرَهُ فِي أَيْ مَكَانٍ مَرَرْتُ بِهِ ، وَلكِنْ حُبَّا لَكِ ، سَأُعْطِيكِ بِيْضَةً فَي أَي مَكَانٍ مَرَرْتُ بِهِ ، وَلكِنْ حُبَّا لَكِ ، سَأُعْطِيكِ بِيْضَةً ذَهَبِيَّةً لَكِ ، فَقَدْ تَعِبْتِ كَثِيرًا فِي حَيَاتِكِ ، فَهَدْ وَهُبِيَّةً لَكِ ، فَقَدْ تَعِبْتِ كَثِيرًا فِي حَيَاتِكِ ، فَه هٰذِهِ السَّنُوَاتِ السَّبْعِ . وَكُنْتِ لِزَوْجِكِ الْوَفِيَّةَ الْمُخْلِصَةَ الْأَمِينَةَ مُدَّةً شِدَّتِهِ وَغِيَابِهِ . وَنَصِيحَتِي لَكِ أَلاَّ تَكْسِرِي هذهِ الْبَيْضَةَ إِلاَّ إِذَا كُنْتِ فِي ضِيقٍ شَدِيدٍ .

فَقَدَّمَتِ الزَّوْجَةُ شُكْرَهَا لِلْقَمَرِ، وَقَدَّرَتْ مَعْرُوفَهُ، وَهَدِيَّتُهُ. وَوَدَّعَتْهُ ، ثُمَّ سَارَتْ فِي طَرِيقِهَا حَتَّى هَبَّتِ الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ ،

وَظَهِرَ نَسِيمُ الصَّبَاحِ، فَاسْتَغَاثُتْ وَ قَالَتْ: أَيَّتُهَا الرِّيَاحُ الْجَمِيلَةُ ، إِنَّكِ تَمُرُّينَ بِجَمِيعٍ جِهَاتِ الْعَالَم ، وَتَهُـبّينَ عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ ، وَتَسِيرِينَ تَحْتَ كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْ أُوْرَاقِ الشَّجَرِ. فَهَـل ْ رَأَيْتِ فِى أَى مَكَانِ طَائرًا أَبْيَضَ فِي أَيِّ عُشٍّ ، عَلَى أَى شَجَرَةٍ ؟

فَأَجَابَتِ الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ ؛ إِنِّى لَمْ أُرَهُ يَا سَيِّدَتِى ، مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ ، وَلَٰكِنِي سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْهُ ، وَأَسْأَلُ الرِّيَاحَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ ، وَلَٰكِنِي سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْهُ ، وَأَسْأَلُ الرِّيَاحَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى ، فَرُبَّمَا تَكُونُ قَدْ رَأَتُهُ . وَفِى أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى ، فَرُبَّمَا تَكُونُ قَدْ رَأَتُهُ . وَفِى أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ حَضَرَتِ الرِّيَاحُ الشَّرُقِيَّةُ فَسَأَلَتْهَا عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَوَهُ ، خَضَرَتِ الرِّيَاحُ الشَّرُقِيَّةُ فَسَأَلَتْهَا عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَوَهُ ،

ثُمَّ حَضَرَتِ الرِّيَاحُ الْغَرْبِيَّةُ ، فَسَأَلَتْهَا عَنْهُ ، فَأَجَابَتْ بأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ عَلَى أَيّ شَجَرَةٍ . ثُمَّ حَضَرَتِ الرّيَاحُ الْجَنُوبِيَّةُ ، فَسَأَلَتْهَا الزُّوْجَةُ السُّوَّالَ نَفْسَهُ ، فَأَجَابِتْ : نَعَمْ رَأَيْتُ الْحَمَامَ الْأَبْيَضَ الْمَسْحُورَ ، فَقَدْ طَارَ إِلَى الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ ، وَتَحَوَّلَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ طَائِرِ أَبْيَضَ إِلَى أَسَدٍ كَمَا كَانَ ، فَقَدِ انْتَهَتِ السَّنَوَاتِ السَّبْعُ . وَهُوَ الْآنَ يَتَقَاتَلُ مَعَ ثُعْبَانِ كَبِيرِ مَسْحُورِ ، أَصْلُهُ أَمِيرَةٌ مَسْحُورَةً . وَهِيَ تُحَاوِلُ أَنْ تَأْخُذُهُ مِنْكِ . وَتُفَرّقَ بَيْنَكِ وَبَيْنَهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَهُ هِي ، وَتُسَيْطِرَ عَلَيْهِ بسِحْرِهَا. فَتَأَلُّكَمَتِ الزَّوْجَةُ الْمُسْكِينَةُ ، وَقَالَتْ : مَاذَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَـلَ ، لِأُخَلِّصَهُ مِنْ هذهِ الْأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ

قَأَجَابَتْهَا الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ، وَبَيَّنَتْ لَهَا الطَّرِيقَةَ الَّتِي بِهَا تُخَلِّصُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتُرْجِعُهُ إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ السِّحْرِ، وَتُرْجِعُهُ إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ الطَّيعِيَّةِ، وَتَأْخُذُهُ مِنَ الْأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ. وَقَالَتْ لَهَا: إِذْهَبِي إِلَى شَاطِحُيْ مِنَ الْأُمِيرَةِ الظَّالِمَةِ. وَقَالَتْ لَهَا: إِذْهَبِي إِلَى شَاطِحُيْ



ثم أصرِبِي التعبان والاسد بهذا العود السِحرِي ، فيهرِم الثُّعْبَانُ ويَنتْصِرَ اللَّسَدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَضْرِبِيهِمَا بِالْعُودِ السِحْرِيِّ وَيَعْبَانُ وَيَنتْصِرَ الْأَسَدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَضْرِبِيهِمَا بِالْعُودِ السِحْرِيِّ مَرَّةً أُخْرَى، فَيَعُودَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى حَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنسَانِيَّةِ، مَرَّةً أُخْرَى، فَيَعُودَ الْإِنسَانِيَّةِ، وَيَعُودَ الْأَسَدُ أُمِيرًا كَمَا وَيَعُودَ الْأَسَدُ أُمِيرًا كَمَا كَانَتْ ، وَيَعُودَ الْأَسَدُ أُمِيرًا كَمَا

كَانَ . وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ خُدِى زَوْجَكِ مِنَ الْأَمِيرَةِ ، وَسَافِرِى فِي الْخَالِ ، وَارْجِعِى إلَى بلَادِكِ وَبيْتِكِ ، وَكُونِى شُجَاعَةً ، وَالْحَالِ ، وَارْجِعِى إلَى بلَادِكِ وَبيْتِكِ ، وَكُونِى شُجَاعَةً ، وَاحْذَرِى التَّرَدُّدَ ، وَاسْمَعِى النَّصِيحَةَ وَتَذَكَرَّيهَا .

شَكَرَتِ الزُّوْجَةُ الْمُسْكِينَةُ لِلرِّيَاحِ الشَّمَالِيَّةِ نَصِيحَتُها، ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ ، فَوَجَدَتْ كُلَّ شَيْءٍ كُمَـا وَصَفَتْهُ الرِّيَاحُ، وَرَأَتْ عِيدَانَ الْغَابِ، وَعَدَّتْ عَشَرَةً مِنَ الْعِيدَانِ، ثُمَّ قَطَعَتِ الْعُودَ الْحَادِيَ عَشَرَ، وَنَظَرَتْ فَوَجَدَتِ الثُّعْبُـانَ يَتَقَاتَلُ مَعَ الْأَسَدِ بَيْنَ عِيدَانِ الْغَابِ ، فَضَرَبَتْ كُلاًّ مِنْهُمَا بِعُودِ الْغَابِ ، فَانْهَزَمَ الثُّعْبَانُ ، وَانْتَصَرَ الْأَسَدُ عَلَيْهِ . ثُمَّ ضَرَبَتُهُمَا مَرَّةً أُخْرَى بِالْعُودِ السِّحْرِيِّ ؛ فَصَارَ الثُّعْبَانُ أَمِيرَةً كَمَـا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُسْحَرَ، وَصَارَ الْأَسَدُ أَمِيرًا كَمَـا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْحَرَ . وَبَعْدَ هَذَا وَقَفَتِ الزُّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ حَائِرَةً ، َلَا تَعْرُفُ مَاذًا تَفْعَلُ ؛ فَقَدْ نَسِيَتْ بِقِيَّةً النَّصِيحَةِ ، الَّتِي

نَصَحَتْهَا بِهَا الرِّيَاحُ الشَّمَالِيَّةُ.

نَسِيَتْ أَنْ تَأْخُذَ زَوْجَهَا فِى الْحَالِ ، وَتُسَافِرَ بِهِ ، وَتَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا وَ بِلَادِهَا .

اِنْتُهَزَتِ الْأُمِيرَةُ الْمُعْتَدِيَةُ الْفُرْصَةَ ، وَأَخَذَتِ الْأُمِيرَ مِنْ ذِرَاعِهِ وَخَطِفَتُهُ ، فَاسْتَسْلَمَ لَها ، وَسَافَرَتْ بِهِ إِلَى قَصْرِ هَا. وَتُرَكَتُ زَوْجَتُهُ وَحْدَهَا، وَلَمْ تُفَكِّرٌ فِيها. وَابتَعَدَتِ الْأَمِيرَةُ الْخَائِنَةُ وَالْأَمِيرُ عَنِ الْأَنْظَارِ، وَلَمْ 'يُعْرَف' لَهُمَا أَثَرْ'. وَقَفَتِ الزَّوْجَةُ السَّيَّئَةُ الْحَظِّ حَائِرَةً ، لَا تَعْرِفُ مَاذَا تَفْعَلُ، وَأَخَذَتْ تَلُومُ نَفْسَها عَلَى نِسْيَانِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ النَّصِيحَةِ . وَعَزَمَتْ عَلَى أَنْ تَرْحَلَ وَتُسَافِرَ وَتُحَاوِلَ أَنْ تَجِدَ زَوْجَها ثَا نِيَةً ، وَتُخَلِّصَهُ مِنْ يَدِ هَذِهِ الْأَمِيرَةِ التَّتِي خَطِفَتْهُ ، وَصَبَرَت، وَقَالَتْ: يَارَبِّ ، عِلْمُكَ بِحَالِى ، يُغْنِيكَ عَنْ سُؤَالِى . وَأَخَذَتْ تَقُولُ : مَا دَامَ الْعَالَمُ يَسِيرُ كَمَا هُوَ ، وَمَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَطَلُّعُ مِنَ

الشُّر ْقِ ، وَتَغْرُبُ فِى الْغَرْبِ ، فَلَنْ يَصِلَ الْيَأْسُ إِلَى قَلْبَي . وَسَأَبْحَثُ عَنْ زَوْجِي حَتَّى أَجِدَهُ ثَانِيةً ، وَأُخَلِّصَهُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمِيرَةِ النَّبِي خَطِفَتُهُ مِنِي، مَعَ أَنِّي خَلَّصْتُهَا وَنَجَّيْتُهَا مِنَ السِّحْر ، وَحَوَّلْتُهَا مِنْ ثُعْبَانٍ قَبيحِ الْمَنْظُرِ ، إِلَى فَتَاةٍ كَمَـا كَانَتْ. وَكُنْتُ أَنْتَظِرُ مِنْهَا أَنْ تَشْكُرَ لِى مَا قُمْتُ بِهِ نَحْوَهَا ، وَتَتَذَكُّ هَٰذَا الْجَمِيلَ. وَهِيَ تَعْلَمُ تَمَامَ الْعِلْمِ أَنِّي زَوْجَتُهُ. وَ لَا أَتَصَوَّرُ كُيْفَ خَطِفَتْهُ مِنَّى، وَأَخَذَتْ ذِرَاعَهُ ، وَسَافَرَتْ بهِ ، وَهُوَ كَأَنَّهُ فِى حَالَةِ ذُهُولِ ، وَلَمْ يُحِسَّ أَنِّى زَوْجَتُهُ ، وَأُزِنَّى عُذِبْتُ فِي سَبِيلِهِ سَبْعَ سِنِينَ ؛ حَتَّى خَلَصْتُهُ مِنَ السِّحْرِ ، وَصَارَ إِنْسَانًا كَمَـا كَانَ .

اِسْتَمَرَّتِ الزَّوْجَةُ الْمَسْكِينَةُ مُسَافِرَةً تَنْتَقَلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى أَمْ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى قَصْرِ الْأَمِيرَةِ النَّتِى خَطِفَتْ أُخْرَى، حَتَى وَصَلَتْ فِى النِّهَايَةِ إِلَى قَصْرِ الْأَمِيرَةِ النَّتِى خَطِفَتْ مِنْهَا زَوْجَهَا . وَقَدْ لَحَظَتِ الزَّوْجَةُ أَمَامَ الْقَصْرِ حَرَّكَةً غَيْرُ



اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَ زَوْجَهَـا مِنْ هَذِهِ الْأَمِيرَةِ الظَّالِمَةِ الْمُعْتَدِيَةِ . وَهُنَا تَذَكَّرُتِ الزَّوْجَةُ الْعُلْبَةَ ، النَّى أَهْدَتْهَا إِلَيْهَا الشَّمْسُ ، وَنَصَحَتْ لَهَا أَلاَّ تَفْتَحَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ فِى شِدَّةِ الضِّيقِ ، ۚ فَأَخْرَجَتُهَا مِن ۚ جَيْبِهَا ، وَفَتَحَتُّهَا ، فَوَجَدَت ۚ فِى دَاخِلِها رِدَاءً(ثُوْبًا)ذَهَبِيًّا تُمِينًا بَرَّاقًا.فَلَبِسَتْ هٰذَا الرِّدَاءَ ،وَدَخَلَتِ الْقَصْرَ ، · فَأَعْجِبَ بِهَا كُـلُّ مَنْ رَآهَا إِعْجَابًا كَبِيرًا . وَأَعْجِبَتِ الْعَرُوسُ بالرّدَاءِ كُلَّ الْإعْجَابِ، وَتَمَنَّتْ أَنْ يَكُونَ لَهَارِدَاءَ مِثْلُهُ. وَسَأَلَتُهَا عَنِ البَائِعِ الذِي اشْتَرَتْهُ مِنهُ ، حَتَّى تَشْتَرىَ مِثلَهُ . فَأَجَابَتِ الزَّوْجَةُ : إِنَّ هٰذَا الرِّدَاءَ لَا 'يُقَدَّرُ بِذَهَبٍ أَوْ مَالٍ . وَ لَا ثَمَنَ لَهُ إِلَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ . فَلَمْ تَنْهَمَ الْعَرُاوسُ كَلَامَهَا. فَسَأَلَتُهَا ثَانيَةً : مَاذَا تَقْصِدِينَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ ؟ فَأَجَا بَتُهَا الزَّوْجَةُ الْمُسْكَيِّنَةُ ؛ إِنَّ هَٰذَا الرِّدَاءَ لَا يُبَاعُ. وَإِنِّي مُسْتَعِدَّةٌ ۚ أَنْ أَعْطِيَكِ إِيَّاهُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ ثَمَنِ ، إِذَا سَمَخْتِ لِيَ أَنْ أَتَكُلَّمَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ، مَعَ عَرِيسِكِ ، فِى حُجْرَتِهِ الْخَاصَّةِ .

وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَالِكَ أَنْ تُقَابِلَ زَوْجَهَا، وَتُخَلِّصَهُ مِنْ هَذِهِ الْعَرُوسِ التَّتِي خَطَفَتْهُ مِنْهَا، بَعْدَ أَنْ نَجَّتَهُ مِنَ السِّحْرِ.

تُرَدَّدَتِ الْعُرُوسُ فِي إِجَابَةِ هٰذَا الطَّلَبِ، خَوْفًا عَلَى عَرِيسِهَا مِنْ هٰذِهِ السَّيِّدَةِ النَّتِي تَطْلُبُ أَنْ تُكَلِّمَهُ فِي حُجْرَتِهِ ، ثُمَّ وَافَقَتْ فِي النِّهَايَةِ ، وَلكنِتَهَا فَكَرَّت فِي حِيلَةٍ بِها تَأْخُذُ وَافَقَتْ فِي النِّهَايَةِ ، وَلكنِتَهَا فَكَرَّت فِي حِيلَةٍ بِها تَأْخُذُ اللهَدِيَّةَ ، وَتَطْمَئِنُ عَلَى عَرِيسِهَا . وَأَوْصَت خَادِمَهَا أَنْ يُقَدِّمَ اللهَدِيَّةَ ، وَتَطْمَئِنُ عَلَى عَرِيسِهَا . وَأَوْصَت خَادِمَهَا أَنْ يُقَدِّمَ لِلهَدِيَّةَ ، وَتَطْمَئِنُ عَلَى عَرِيسِهَا . وَأَوْصَت خَادِمَهَا أَنْ يُقدِيمَ لَلْهَدِيَّةَ مُنوِّمَةً ، وَبُل يَقدِم وَلا يَسَمَع فِيهِ مَادَّةً مُنوِّمَةً ، وَبَل يَسْمَع أَنْ ثُومًا عَمِيقًا ، وَلا يَسْمَع أَنْ ثُومًا عَمِيقًا ، وَلا يَسْمَع كَلَامَها حِينَا مُ وَلا يَسْمَع كَلمَها حِينَا تُذَهِبُ إِليْهِ .

وَحِينَما أَقبُلَ الْمَسَاءُ ، ذَهَبَ الْعُرِيسُ إِلَى خُجْرَتِهِ ، وَنَقَّذَ الْخَادِمُ مَا أَمَرَتُهُ بِهِ الْأَمِيرَةُ ، فَنَامَ الْعُرِيسُ بَعْدَ تَنَاوُلِ الشَّايِ الْخَادِمُ مَا أَمَرَتُهُ بِهِ الْأَمِيرَةُ ، فَنَامَ الْعُرِيسُ بَعْدَ تَنَاوُلِ الشَّايِ نَوْمًا عَمِيقًا . وَأَخَذَ الْخَادِمُ السَّيِدَةَ الْمِسْكِينَةَ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى خُجْرَةِ الْعُرِيسِ ، فَرَأَتْهُ نَاثِمًا ، مُسْتَغْرِقًا فِي نَوْمِهِ ، فَجَلَسَتْ إِلَى خُجْرَةِ الْعُرِيسِ ، فَرَأَتْهُ نَاثِمًا ، مُسْتَغْرِقًا فِي نَوْمِهِ ، فَجَلَسَتْ

بِجَانِبِ سَرِيرِهِ ، وَأَخَذَت ْ تَقُول ُ لَه ُ ؛ لَقَد ْ سَافَرْت ُ وَرَاءَكَ سَبْعَ سَنَوَاتٍ ، وَقَاسَيْتُ كَثِيرًا حَتَى وَصَلْت ُ إلَيْك َ . وَاجْتَهَد ْت سَنَوَاتٍ ، وَقَاسَيْتُ كَثِيرًا حَتَى وَصَلْت ُ إلَيْك َ . وَاجْتَهَد ْت حَتّى خَلَصْتُ الْخَائِنة مِن السِّحْر ، وَفِى حَتّى خَلَصْتُ الْأَميرَة الْخَائِنة مِن السِّحْر ، وَفِى النِّهَايَة تَرَكُ تنِي وَنسِيتَ فِي الْمَالِيَة مَن السِّحْر ، وَفِى النِّهَايَة تَرَكُ تنِي وَنسِيتَنِي ، وَنسِيتَ طِفْلْنَا الْوَحِيدَ ، أَلاَ تَذْكُرُ نِي النِّه فِجُ الْعَزِيزُ ؟ هَل نسِيت زَوْجَتَك وَوَفَاءَها ، وَحُبَّها ؟ وَأَخَذَت تَبْكى ،

وَلَكِنَّ الْأُمِيرَ كَانَ نَائِمًا نَوْمًا عَمِيقًا فِي سَرِيرِهِ، بَعْدَ أَنْ تَنَاوَلَ الْمُنُوّمِ ، وَلَمْ يُحِسَّ بِرَوْ جَتِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَتُهُ ، وَمَا قَالَتْهُ . وَلَمْ يَحِسَّ بِرَوْ جَتِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا مِمَّا فَالنَّهُ . وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا مِمَّا يَسْتَطِعْ أَنْ يُجِيبَ عَنْ أَسْئِلَتِها ، فَلَمْ مَنْ عِج لِلْأَنَّهُ فِي عَالَم آخَرَ غَيْرِ هَذَا الْمُالَم ، كَأَنَّهُ فِي حُلْم مِنْ عِج لِلْمَا مُزْ عِج يَعْلَمُ فِيهِ أَخْلَامًا مُزْ عِجةً .

وَ فِي النِّهَايَةِ أُخِذَتِ الزَّوْجَةُ الْمُسْكِينَةُ مِنْ حُجْرَةِ الْعُرِيسِ النَّائِم ، وَقَدْ طُـلِبَ مِنْهَا أَنْ تَخْرُجَ ، بَعْدَ أَنْ رَأَتْهُ، وَكَـلَّمَتْهُ ، وَلَمْ يُحِسَّ بِوُ جُودِهًا. وَلَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا مِنْ كَلَامِهَا. وَاضْطُرَّتْ أَنْ تَخْلَعَ رِدَاءَهَا الذَّهَبِيُّ الثَّمِينَ ، وَتُعْطِيَهُ الْعَرُوسَ وَفَاءً بِوَعْدِهَا . فَخَرَجَتْ حَزِينَةً ، تَبْكِى لِسُوءِ حَظِّها، وَتَتَأَلَّهُ لِحَالِ زَوْجِهَا. ﴿ وَذَهَبَتُ إِلَى الْغَابَةِ الْقَرِيبَةِ ، وَجَلَسَتْ وَحْدَهَا تُفَكَّرُ وَتَبْكِيْ. وَ بَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ خَزِينَةٌ ، إِذْ تَذَكَّرَتِ البَيْضَةَ الذَّهَبيَّـةَ ، الَّتِي أَهْدَاهَا الْقَمَرُ إِلَيْهَا، وَتَذَكَّرَتْ وَصِيَّتَهُ لَهَا : لَا تَكْسِريهَا إِلاَّ إِذَا كُنْتِ فِى ضِيقِ شَدِيدٍ . فَأَخْرَجَتِ البَيْضَةَ الذَّهَيَّةَ ، وَكَسَرَتُهَا ، فَخَرَجَتْ مِنْها دَجَاجَةٌ ذَهَبيَّةٌ كَبيرَةٌ ، وَاثْنَا عَشَرَ فَرْخًا ذَهَبِيًّا صَغِيرًا مِنَ الذَّهَبِ الصَّافى. وَأَخَذَتِ الدَّجَاجَةُ الذَّهَبِيَّةُ تَجْرِى أَمامَ الزَّوْجَةِ المِسْكِينَةِ ، وَتَجْرِى حَوْلَهَا صِغَارُهَا، وَ فِي النِّهايَـةِ تَجَمَّعَتِ الفِرَاخُ الذَّهَبِيَّةُ الصَّغِيرَةُ تَحْتَ '

جَنَاحَى الدَّجَاجَةِ الذَّهَبِيَّةِ الْكَبِيرَةِ ، وَكُوَّنَتْ مَنْظَرًا جَمِيلًا، كَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْعَالَمِ، يَتَمَـَّثُلُ فِيهِ حَنَانُ الْأُمِّ عَلَى صِغَارِهَا. فَأَعْجِبَتِ الزَّوْجَةُ الْمِسْكِينَةُ بِهِذَا الْمَنْظُرِ الْجَمِيلِ، وَتَمَنَّتْ أَنْ تُخَلِّصَ زَوْجَهَا، وَتَرْجِعَ مَعَهُ إِلَى ابْنِهِمَــا الْوَحِيدِ . وَقَامَتْ وَهِيَ حَزِينَة ۚ ، وَسَاقَتْ أَمَامَهَا الدَّجَاجَةُ الذَّهَبِيَّةُ ، وَفِرَاخَهَــا \* التَّمينَةَ ، وَمَرَّت بْقَصْرِ الْأَميرَةِ النَّخبيثَةِ ، فَرَأَتْهَا وَهِيَ تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ ، وَسَأَلَتُها : هَل تَبيعِينَ هٰذِهِ الفِرَاخَ الْجَميلَةَ ؟ وَأَجَابَتُهَا الزَّوْجَةُ : إِنَّ هَذِهِ الْفِرَاخَ الْجَميلَةَ لَا تُقَدَّرُ بِذَهَبِ أَوْ مَالٍ. وَلَا تُمَنَلُها إِلَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ. وَإِنِّي مُسْتَعِدَّةٌ ۗ أَنْ أَهْدِيَهَا إِلَيْكِ بِغَيْرِ ثَمَنِ ، إِذَا سَمَحْتِ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ فِي هٰذِهِ اللَّيْـلَةِ، مَعَ عَرِيسِكِ فِى حُجْرَتِهِ.

فَرَضِيَتِ الْعَرُوسُ الْخَائِنَةُ ، وسَمَحَت لِلسَّيِّدَةِ أَنْ تَرَى عَرِيسَهَا ، وَتَلَمَّمُ الْخَائِنَةُ وَتَكَرَّتُ فِي أَنْ تَخْتَالَ عَلَيْهَا ، وَتَأْمُرَ الْخَادِمَ وَتَتَكَلَّمَ مَعَهُ لَيْلاً . وَ فَكَرَّت فِي أَنْ تَخْتَالَ عَلَيْهَا ، وَ تَأْمُرَ الْخَادِمَ

بإعْطَاءِ عَرِيسِهَا مُنَوِّمًا ، فَيَنَامَ وَلَا يَرَاهَا ، وَلَا يَسْمَعَ لَهَا كَلَامًا. وَفِي النِّهَايَةِ تَأْخُذُ مَا مَعَهَا مِنَ الدَّجَاجِ الذَّهَـبِيّ الثَّمِينِ. فَلَتُّمَا ذَهَبَ الْعَرِيسُ فِي الْمَسَاءِ إِلَى خُجْرَتِهِ سَأَلَ الْخَادِمَ : لِمَاذَا كَانَتِ الرَّيَاحُ وَالْعَوَاصِفُ شَدِيدَةً فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ ؟ وَأَجَابَهُ الْخَادِمُ : لَمْ تَكُنُ هُنَاكَ يَا سَيَّدِي رِيَاحٌ شَدِيدَةٌ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ . وَأَخْبَرَهُ بِكُلُّ مَا حَدَثَ ، وَذَكَرَ لَهُ ۖ أَنَّ سَيِّدَتُهُ أَمَرَتُهُ أَنْ يَضَعَ لَهُ مَادَّةً مُنَوَّمَةً فِي الشَّايِ ، فَوَضَعَهَا ، وَأَنَّ سَيِّدَةً حَزينَةً ، قَدْ حَضَرَتْ إِلَى حُجْرَتِهِ ، وَجَلَسَتْ بِجَانِبِ سَريرهِ ، وَأَخَذَت ثُلَكَلِّمُهُ ، وَتَعْتِبُ عَلَيْهِ ، وَتُذَكِّرُهُ بِمَا مَضَى مِنْ حَيَاتِهَا ، وَهُوَ لَا يُحِسُّ وَلَا يُجِيَبُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ نَائِمًا نَوْمًا عَمِيقًا. وَقالت ۚ لَهُ : إِنَّهَا سَتَخْضُرُ ثَانِيَةً اللَّيْـلَةَ ؛ لِتُرَاهُ فِي خُجْرَتِهِ.

فَفَهِمَ الْأُمِيرُ السِّرَّ فِي الْأَخْلَامِ الْمُزْعِجَةِ ، وَعَزَمَ عَلَى

أَلاَّ يَشْرَبَ شَيْئًا اللَّيْلَةَ . وَبَعْدَ قَلِيلٍ خَضَرَ الْخَادِمُ ، وَقَدَّمَ لَهُ الشَّاىَ ، وَبِهِ مَادَّةٌ مُنَوِّمَةٌ . فَانْتَظَرَ حَتَّى خَرَجَ الْخَادِمُ ، ثُمَّ الشَّاىَ ، وَبِهِ مَادَّةٌ مُنَوِّمَةٌ . فَانْتَظَرَ حَتَّى خَرَجَ الْخَادِمُ ، ثُمَّ رَمَى الشَّاىَ بَعِيدًا ، وَلَمْ يَشْرَبُهُ .

وَبَعْدَ الْعِشَاءِ حَضَرَتِ الزَّوْجَةُ الْبَائِسَةُ الْمُخْلِصَةُ، وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَبَعَدَاتُ وَمَا قَاسَتُهُ وَبَدَأَتْ تَذْكُرُ لَهُ حِكَايَتَهَا ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ قِصَّتَهَا ، وَمَا قَاسَتُهُ مِنَ الْمَتَاعِبِ وَالْآلامِ فِي السَّنُواتِ السَّبْعِ الْمَاضِيَةِ . وَكَيْفَ لَجَأَتْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالرِّيَاحِ ، حَتَّى تَعِدَهُ وَتُخَلِّصَهُ ، وَكَيْفَ وَكَيْفَ نَجَّتُهُ وَنَجَّتُ عُرُوسَهُ الْخَائِنَةَ مِنْ أَثَرِ السِّحْرِ ، حَتَّى رَجَعَا إِلَى حَالِهِمَا الْإِنْسَانِيَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ . وَحَكَتْ لَهُ مَا حَدَثَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ . وَبَيَنَتْ لَهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْوَفِيَّةُ الْمُخْلِصَةُ لَهُ وَنَجَّتِهِ وَالْحُكُم عَلَيْهِ وَغِيَابِهِ .

وَهُنَا رَجَعَ الْأَمِيرُ إِلَى حَالَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ تَمَامًا. وَعَادَتْ إِلَيْهِ ذَاكِرَتُهُ وَحَوَاشُهُ ، وَعَرَفَ زَوْجَتَهُ الْوَفِيَّةَ ، وَرَأَى وَجْهَهَا الْجَمِيلَ ، فَقَفَزَ مِنْ مَكَانِهِ وَقَالَ : زَوْجَتِي الْعَزِيزَةَ ، لَقَدْ خَلَّصْتِنِي مِنَ السِّحْرِ، وَأَيْقَظْتِنِي مِنَ الْخُلْمِ الذِّي كُنْتُ أَخْلُمُهُ . فَقَدْ سَحَرَ تُنِي الْأَمِيرَةُ الَّتِي خَطِفَتْنِي ، وَحَكَمَتْ عَلَىَّ أَنْ أَنْسَاكِ كُلَّ النِّسْيَانِ . وَلَكُنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلُكِ إِلَىَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ ؛ لِإِنْقَاذِي مَرَّةً أُخْرَى مِن وهذا السِّحْر . فَأَرْجُو الْعَفْوَ عَمَّا حَدَثَ مِنَّى ؛ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي وَعْيِي. وَلَمْ أَكُنْ فِي حَالَتي الطبيعِيَّةِ . وَإِنِّي آسِف" كُلَّ الْأَسَفِ لِمَا حَدَثَ لَكِ بِسَبَيي فِي هٰذِه السُّنَوَاتِ الطُّويلَةِ . وَأُقَدِّرُ

فِيكِ هٰذَا الْوَفَاءَ، وَالْإِخْلَاصَ. وَالصَّبْرُ .

وَسَأَذْكُرُ دَائِمًا هٰذِهِ التَّضْحِيَةَ الَّتِي ضَحَّيْتِ بِهَا فِي سَبِيلِي . نَسِيَتِ الزَّوْجَةُ آلَامَهَا ، وَفَرِحَ الزَّوْجَانِ بِاللِّقَاءِ فَرَحًا كَثِيرًا . وَلِخَوْفِهِمَا مِنَ الْأَمِيرَةِ الشِّرّيرَةِ خَرَجًا سِرًّا مِنَ الْقَصْرَ لَيْلًا ، وَهِيَ نَائِمَةٌ ، مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُ . والْخَدَمُ نِيَامٌ . وَسَافَرَ الزَّوْجَانِ إِلَى بَلَدِهِمَا ، وَذَهَبَا إِلَى بَيْتِهِمَا . وَهُنَاكَ ُ وَجَدَا طِفْلَهُمَا يَنْتَظِرُهُمَا بِفَارِغِ الصَّبْرِ ، وَيَشْتَاقُ لِرُوءُ يَتِهِمَا ، بَعْدَ أَنْ غَابًا عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْع ِ سِنِينَ . وَكَانَ مُهذَّبًا ، سَلِيمَ الْجِسْمِ، جَمِيلَ الصُّورَةِ. وَعَاشَ الزَّوْجَانِ الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةُ مِنْ حَيَاتِهِماً عِيشَةً سَعِيدَةً .

## أسئلة في القصة :

- (١) لماذا طلبت الإبنة الصغيرة من أبيها وردة بيضاء ؟
  - (٢) متى تكثر الأزهار ؟
- (٣) هل من السهل أن تحصل على الورد في الشتاء في البلاد الشلجية ؟
  - (٤) لماذا جرى الأسد وراءَ التاجر ؟
  - ( ٥ ) ما الشرط الذي اشترطه الأسدحتي يعفو عن التاجر ؟
    - ٠ ٦ ) مَن مِن البنات قابلت أباها عند وصوله إلى البيت ؟
      - (٧) لماذا حزن الأب حينا قابلته ابنته الصغرى ؟
        - ( ٨ ) هل وفي الأب بوعدة ؟
        - (٩) كيف كان الأسد يعيش في قصره ؟
        - (١٠) هل كانت البنت سعيدة في زواجها ؟
        - (١١) ما الذي حدث للأُسد وهو في بيت زوجته ؟
          - (١٢) كيف تحول الأسد إلى طائر أبيض ؟
            - (١٣) ما الحكم الذي حُكم به على الأسد ؟
- (١٤) كيف كانت الزوجة تعرف الجهة التي يقصدها زوجها الطائر ؟
  - (١٥) كم سنة قضتها الزوجة في عذاب وهي تحاول إنقاذ زوجها ؟
    - (١٦) ماذا حدث للزوجة بعد أن ضاعت منها الريشة البيضاء ؟

- (١٧) ما الهدية التي أُهدتها الشمس إلى الزوجة ؟
- (١٨) ما الهدية التي أهداها القمر إلى الزوجة الوفية ؟
  - (١٩) عاذا نصحتها الرياح الشمالية ؟
  - (٧٠) أين تحول الطائر الأبيض إلى أسد ؟
- (٢١) كيف خطفت الأَميرة الخائنة الأَمير من زوجته ؟
- (٧٢) ما الجميل الذي فعلته الزوجة مع الأميرة الخائنة ؟
- (٢٣) ما الذي لحظته الزوجة حينما وصلت إلى قصر الأميرة الخائنة ؟
  - ( ٢٤ ) ما الذي وجدته الزوجة في العلبة ؟
- ( ٢٥ ) ما الحيلة التي احتالت بها الأميرة لتـأخذ الرداءَ الجميل من الزوجة المسكينة ؟
  - (٢٦) لماذا لم يحس الزوج بزوجته ، ولم يسمع شيئاً مما قالته له ؟
    - (٢٧) صف ما حدث بعد أن كسرت الزوجة البيضة الذهبية ؟
      - ( ٢٨) كيف عرف العريس أسباب الأُحلام المزعجة .
        - (٢٩) هل استطاعت الزوجة أن تنقذ زوجها ؟
        - (٣٠) ١ كتب هذه القصة بعبارة مختصرة من عندك .